یصدر فیالشهر ثلاث مرات مجرره مراد فرج . للحامی عصر النِّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قيمة الاشتراك في السنة - ص ١٠ صاغ تدفع مقدماً للعاخا تخانة

معر وثمن النسخة خممة ملاليم كلحم

جريدة أدبية تهذيبية علية تاريخية دينية لطائفة الاسر ثيليين القرابين: بمصر

- الاحداول حشوان سنة ٦٦٣٥ - ٢ نوفمبر سنة ١٩٠٢ -

## ﴿ عيد النفران ﴾

هو يوم مديني معض يصومون فيه من الغروب الى الغروب ويقيمون فيه الصلاة هزيماً من الليل ثم يبكرون اليها منقطعين لها لا يعملون غيرها من عمل حتى ينتهى النهار ويأتي الغروب

وميعاده العماشر من الشهر السابع وهوشهر تشري وقد وافق عندنا يوم الاحد ١١ أكتوبر اما الطائفة الثانية فوافق عندهم يوم السبت اى قبلنما بيوم كما ذكرنا في التهذيب الماضي

واسمه العبري ( ١٩٥٥ - ١ ونطقه العربي ( كبو ريم ) . وهو اسم جمع مفرده كبور ومعناه التكفير اى تكفير الحنط ايا كناية سمن محوها ولعل كفر يكفر في اللغة العربية هو من اصل هذه المادة في العبرية فان المعنى واحد واللفظ فيه بعض تحريف خفيف جدا وهو من باء تركية الى فاء واختلف المفسرون في علة ظرف زمانه هذا فقال البعض ولعله الاصح ان

السبب هو ان الشهر اول السنة الدينية والعيد عيد استغفار فوجب ان يكون عند اول السنة

ولمن يكفر بهذا العيد عقاب قطع النفس وهو اشد عقاب ساوى في التوراة والنار فيمه ممنوعة شرعاً بدليل النهبي عنها أيام السبت ولانه 'نعت باسم السبت في التوراة

والصيام فيه آت عن طريق الكناية فقد قالت التوراة ( الالاسم هم المحدد والصيام فيه آت عن طريق الكناية فقد قالت التوروث مكذا باللفظ الصريح وقد دل على ان الغرض من تذليل النفس ان يكوث بالصيام قرينة كونه من الغروب الى الغروب كا هى نفس عبارة التوراة وما جاء ايضاً في بعض المواضع من الكتاب نحو قوله « لالاسم حلال للاصام » وذللت نفسى بالصيام »

والاناث فيه كالذكور اما الصغار فعلى حسب مقدرتهم · واعتاد القوم ان يكلفوا فيه ابناءهم الصيام منذ الصغر تعويدا لهم ورغبة في زيادة التشفع والاستغفار · وليس الصيام فيه بواجب على المريض خوف الضرر وهو كناية من التوبة عما سلف وعقد النية على عدم العود الى المعصبة واعنقاد المنفرة بذلك من الله سبحانه وتعالى

وفي ذلك ما فيه من تخفيف ما على الاكتاف من ثقل الذنوب والمعاصي وتطهير القلب واطمئنان النفس واستعداد الروح من جديد النقوى الله وصالح الاعمال

وعدُّد المفسرون للتوبة شروطاً اوجبوها على التــاثب وهي . اولا . الندم

على الشر · ثانيا · كراهة ذلك الشر · ثالثا · التعجيل بالتوبة حال النسد ، رابعا · الاعتراف لله · وليس لنا من اعتراف على يد بشر من الناس · خامسا · الخضوع والتذلل مع الصوم · سادسا · الترك · سابعا · عدم العودة الى المعصية · ثامنا · اقامة الصلاة مع الصيام · تاسعا · اجتناب الشرير · عاشرا البعد عن محاكاته في شره · حادي عشر · ان يقصد من التوبة الحسلاس من العقاب · ثاني عشر · العلم بان التوبة فرض واجب في الدين وليس الغرض تعطيل التوبة طول السنة الى ميعادها هذا بل من الواجب المسارعة بها اولا فاولا في كل وقت حرصاً عليها وحساباً لهجات الموت كما انه لا ينبغي الاعتاد على هذا اليوم فيرتكب الانسان ارتكاناً عليه المعناد على هذا المعناد على هذا المنال المعناد على هذا المعالية و سابه و سابه الم

والخطايا خطايا في حق الله وخطايا في حق العباد وهذه يجب البـد عنها بنوال المسامحة والصفح عنها ممن وقعت في حقهم حتى يقبل الله التوبة فيها و ينفر لمرتكبيها

وهى اما عن عد واما عن غير عد فا كان منها عن عد فصدرها النفس وما كان منها عن غير عد فصدرها الجسد، وكان التكفير في عهد النفس وما كان منها عن غير عمد فصدرها الجسد، وكان التكفير في عهد السكاهن الاعظم بعمل القرعة بين تيسين من المعز احدهما لله تعالى واللخر للارض المقفرة فما كان لله ذبح وأحرق رمزاً الى خطايا الجسد وافتدا هذا الجسد بهذه الذبيحة وما كان للارض المقفرة وقد كنت التوراة عنها بحكمة منطوقها (عزازيل) انفذ الكاهن بمن يرسله حياً في الخيلاء بعد ان يضع الكاهن يديه على رأسه معملاً اياه خطايا النفس ومتى عاد من وكل يضع الكاهن يديه منه وقد قامت الصلوات اليوم مقام ذلك طول النهار بارساله غسل يديه منه وقد قامت الصلوات اليوم مقام ذلك طول النهار

وبعض الليل مع الصيام · ( لاو يين ١٦–١٥ ثم ٢٣–٢٦ )· رحم الله عبيــده اجمعين وغفر لهم وتاب عليهم ووفقهم الى النقوى وصلاح الاعمال في كل حال ٍ وآن انه على ما يشا\* قدير

## ( ماذا يقوله الناس فيكم ايضًا )

العاقل الحكيم اذا سمع بقدح في حقه وجب عليه ان يمن النظر في قدحه هذا وان يفتح له اذنيه جيداً وان يحكم بعد ذلك حكم العادل المجرد عن الاغراض المنزه عن الغايات حتى اذا نتج عن هذا الحكم والحال هذه صحة القدح كله او بعضه بادر الانسان الى اصلاح شأنه ونقو يم المعوج منه واتباع الخطة المبطلة لموجبات هذا القدح بالجلة

كما انه اذا سمع بمدح في نفسه وجب عليه ايضاً ان يتبصر في هـ ذا المدح بمين الصدق والعدل فاذا رآه صحيحاً حافظ عليه وعمل على تخليده وصيانته وعلى انمائه وزيادته ايضاً واذا رآه كله او بعضه غير صحيح وجب عليه ان يتخذ ذلك كالدليل المرشد والنصوح الهادي فيسارع الى تحقيق هذا المدح فيه او تحقيق البعض الغائب منه ثم هو يجتهد في المحافظة والحرص والعمل على الزيادة والانماء

لهذا نقلنا في العدد الثاني ما قالته جريدة مصر الغرّا؛ في حق الطائفة من المديح ثم لهذا ننقل هنا ايضاً ما رأيناه بعد ذلك فى جريدة المنار الغرّاء ولهم الفضل وهو

«التوذيب جريدة تهذيبية أدبية علية تاريخية دينية لطائفة الاسرائيليين

القرايين بمصر يحررها الاديب الاصولي مراد افندي فرج المعامي وهي تصدر في شكل كراسة وقيمة الاشتراك فيها عشرة قروش تدفع الى الحاخائفانة ، أنشئت الجريدة في العام الماضي وقد اهدانا جناب الحاخام الفاضل ورئيس اللجنة الملية المجلد الاول منها فالفيناه طافحاً بالمباحث التاريخية والادبية والدينية ، وقد كنا نعجب قبل العلم بهذه الجريدة للشعب الاسرائيلي كيف لا تكون له جريدة علية ادبية او ملية في مصر مع ارنقاء الاسرائيليين في العلم والادب والثروة والرابطة الملية ، وقد سرنا من هذه الجريدة عدم تعريضها بما يسو احد الطوائف ولا غرو فآداب من هذه الجريدة عدم تعريضها بما يسو احد الطوائف ولا غرو فآداب الاسرائيليين العالمة القضى بذلك »

## ( حال الانسان بعد الممات )

كأنما هو يحدث نفسه في ضميره ماذا تكون حالي ياترى بعد المات ثم كأن هامسا يهمس له في اذنه حيننذ حال من مضى من قبلك من الناس فكما تراه في مدح و قدح يراك من بعدك انت ايضاً في مثل ذلك

## ﴿ تحريم التزوج بالاختين — تابع ﴾

اذا نظرنا الى النصوص الظاهرة الصريحة في التوراة على المحرمات من العورات وجدنا انها احدى عشر وهي

(1) 187

(٢) امرأة الأب

- (٣) الاخت
- (٤) بنت الابن او بنت البنت
  - (٥) بنت امرأة الأب
    - (٢) الممة
      - 레보 (v)
    - (٨) امرأة العم
    - (٩) الكنة
    - (١٠) امرأة الاخ
- (١١) المرأة وينتها او بنت بنتها او ابنها . (الويين ١٨)

واذا نظرنا الى مصنفات العلماء عندنا واجماع ما ذهبت اليه جماعة مذهبنا عموماً في كل بلد من البلاد منذ ما قبل الالفين سنة وجدنا ان المحرمات تربو على ذلك كثيراً ومن هذه الزيادة

البنت نفسها

منت الأخت

بنت الأخ

امرأة الحال

حاة البنت

حاة الابن

الاختان

الى سائر ما هو مذكور بالتفصيل في جميع مصنفات المفسر بن عندنا في

مذهبنا أتفاقا

فما عسى أن يقال في مثل هذه المحرّ مات التي هي غير مذكورات في التوراة أيقال ان التوراة ناقصة منها فاضيفت الى المحرمات الاصلية توفيةً لها من عند العلماء أم يقال انها مزيدة رأسا على التوراة زيادة ليست التوراة ذاتها ناقصةً منها او في حاجة اليها او ان بعضها وبعضها. هــذا هو كل ما عساه ان يقال في حق هذه المحرمات غير المذكورات ولا بد لنا من الكلام على هذه الاقوال بفرض نقديرها المحصها ومعرفة قيمتها شرعاوعقلا امــا القول الاول وهو ان التوراة ناقصة من هــــــــــــــــــ المحرمات وانها اضيفت اليها توفية لها من عند العلماء فمقلضي هذا القول اولا التسليم بهذه المحرمات وانها يجب ان تكون كذلك محرمات ومع هذا التسليم تكون هذه المحرمات كأنها من ذات التوراة اتفاقًا . يـتى بعد ذلك الشق الآخر من هذا القول وهو ان التوراة ناقصة اصلاً من هـ ذه المحرمات وانها اضيفت اليها على سبيل التوفية والتنميم فالجواب على ذلك ما يأتي. ونحن في ردنا هذا القول نرد في الوقت نفسه كلا من القولين الثاني والثالث من ان تلك زيادات رأساً على التوراة ليس الشرع في حاجة اليها او ان بعضها و بعضها . ومقلضي ردنا هذا بجملته ان تلك المحرمات هي محرمات شرعية من اصلها وانها جميعها من ذات التوراة نفسها

التوراة اذا نظرنا اليها نظراً بسيطاً عجردا او نظر اليها غير العالم الحبير وجدها في نظره قاصرة غير وافية او وجد ما يلزم عن العلم من البيان والتفصيل كأنه زيادة من عند العلماء لم تأت بها التوراة ولا هي نقتضيها واهم علم ينشاء عنه هذا البيان والتفصيل هو ما يعرف بعلم الاصول علم لا يتأتى الاستغناء عنه في معرفة حقائق الشرع وذقائقه معرفة صحيحةً ولا يمكن بدونه الاهتداء فيه الى الصواب والكال

ألاترى ان التوراة نقول (الالاسم على له لله العيام بعبارة عند كلامها على الصيام في عيد الغفران فاشارت الى هذا الصيام بعبارة تذليل النفس ولم تصرح بلفظة الصيام لفظاً صريحاً وما دل عل ان المقصود بهذه العبارة الصيام الا العلم بالكناية التي هي من علم الاصول انظر كلامنا ايضاً على العبارة هذه عند كلامنا على عيد الغفران في هذا العدد

كذلك قالت التوراة ، اذا افنقر اخوك فباع من ملكه ، الآية لاويين ٢٥ – ٢٥ وقالت ، اذا رأيت ثور اخيك او شاته شارداً فلا تنغافل عنه بل رده الى اخيك لا محالة ، تثنية ٢٦ – ١ ، الى آخر ما هو مذكور من في هذا الفصل حتى الآية الرابعة من كلة الاخ فان المقصود بالاخ هنا وما جرى مجراه في غير هذا الموضع من الكتاب انما هو الاخ المجازي لا الاخ الحقيقي الذي لابوين او لأم او أب ، والفضل في معرفة ذلك ايضاً هو علم الاصول فانه من مفرداته الحقيقة والمجاز

كذلك قالت التوراة - ولا تكم الثور في دراسه · تثنيـة ٢٥ – ٤ فليس الغرض هذا البهيم المخصوص من دون سائر البهائم اذ لا مفهوم لتجصيصه وحده دون غيره بهذه الشفقة المأمور بها او المنهي عن ضدها وانما هو من باب ذكر الحاص وارادة العام وهو ايضاً من ضمن علم الاصول

(يتبع)